## رو بروز الوسالية بعنب الوسالية في طبقان النويتين والنياة العانظ حبلال الذين عبدالرمن المت يوطي

تحقیق محرا بوالفض الاستیم

الجخزء الأوّل

[ الطبعة الأولى ]

مكتبة يوسف الرميض لنشر وترويج الكتب بكافة مجالاتها

طبع بمطبّعة عيسالبابي انحلبي وشيركاه

[ جميع الحقوق تحفوظة ] ١٣٨٤ هـ – ١٩٦٤م

8m.

## بيني التفالي التعالية

## مُفُ زُمة

عُنيَ العربُ بتدوين تاريخهم عنايةً قلّ أن تُساويهم فيها أمة من الأمم أو تُدانيها ؟ وافتنوا في ذلك افتناناً يدعو إلى العَجب والإعجاب ؟ فمن ذلك ما أَلْفُوه في تاريخهم السياسيّ من الكتب والأسفار الطُّوال ؛ مرتبًّا على السنين ، أو مقسًّما بحسب الدول والإمارات ؛ وضمَّنُوه أخبـار ملوكهم وخلفائهم وأمرائهم وحروبهم وأيَّامهم ، ومظاهِر مدنيَّتهم وحضارتهم ، وصنوف علومهم ومعارفهم وألوان ثقافتهم ؟ مع ذكر مجتمعاتهم وأسواتهم وأُجْلاب تجارتهم ؛ ولم يخلُوه من الاستطراد إلى رواية أشمارهم وآدامهم ، والاسترواح بالحديث عن محاوراتهم ومطايباتهم وأفاكيهم ؛ كما نَرى ذلك فيما كتبه الواقديّ واليمقوليّ والطبريّ والمسموديّ وابن مسكويه وابن الأثير وابن كثير وابن خلدون والمقريزيّ وغيرهم . ومنه ما وضعوه في تراجم الرواة ، ورواة الحديث على الخصوص ؛ فجمعوا أخبــار الثقات ، وميزُّوا رُواة كتب الصحاح ، وأحصوا الضَّعفاء والمُثْرُوكين والوضَّاعين والمدلُّسين ؛ ليمتاز الحسن والصحيح عن الضعيف والموضوع ؛ كما فعل البخاريُّ والنسائيُّ والدارقُطنيّ وابن أبي حاتم والمزّيّ والذّهيّ وابنحَجَر ؛ وكتبهم في ذلك سائرة مشهورة. أوماصنفوه في تاريخ البلدان وتراجم من نشأ فيها، أو رحل إليها من العلماء؛ وخاصّة البلاد التي زخرت بالمدارس والمعاهد، وعمرت مجالسها بصنوف المعارف والآداب ؛ كبغداد والكوفة والبصرة ودمشق ومكّة والمدينة وبلاد البمن والرّيّ ومَرْو وإربل وبلخ وقزوين والقاهرة وقوص والقَيْرَوان وبلاد الأندلس ؛ وكانت هذه الكتب مراجع أصيلة في تاريخ الآداب

كما ألفوا في طبقات شتى من الناس ، كالفقهاء والحـكماء والأطباء والأغيان والشعراء.

والفنون .

والعميان والعور ؟ حتى الحمق والمفلوكين والمرورين ؟ كان لهم فى تاريخ العرب نصيب وكان علماء اللّغة والنّحو من هؤلاء الذين عُنى بهم فريق من المصنفين عناية خاصة ، فدو نوا أخبارهم ، وأحصو اكتبهم وآثارهم ، وحددوا مواليدهم وأعمارهم ووفياتهم ، وتتبعوهم فى رحلاتهم ، وبسطوا القول فى مذاهبهم وآرائهم ، وتعرّضوا لنقدهم فى كثير من الأحيان ؟ إذ كان هؤلاء العلماء هم الذين جموا اللّغة وحملوها ، ووضعوا الكتب والمعاجم فيها ؟ وكانوا أيضاً هم الذين استقرءوا كلام العرب ودرسوا مختلف الأساليب ، ثم وضعوا أصول النتحو والصرف والرسم والنقط والشكل ؟ وكان لهم فى ذلك المذاهب المختلفة والكتب الكثيرة المتنوعة ، ثم هم الذين رووا الأبيات السائرة ، والقصائد الرائعة ، ومنزوا الجيد من الزائف ، والصحيح من المنتحول ؟ وبفضلهم حُفِظ على الأيام أسمى ما صدر عن القرائع ، وأفسح ما نضحَتْ به أخيلة الشعراء .

وكان من أوائل من ألف من هذا الشأن محمد بن يزيد المبرد وأحمد بن يحيي المعروف بثعلب ومحمد بن عبد الملك التاريخي وعبد الله بن جعفر بن دَرَستويه؛ ألَّفُوا كتباً صغيرة أوردها ياقوت في مقدمة معجم الأدباء (۱) وقال بعد أن ذكرهذه الكتب: « ثمصنف فيه أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني كتاباً حفيلًا على عادته في تصانيفه ؛ إلّا أنه حشاه بما رووه، وملأه بما وَعَوْه، فينبغي أنْ يسمَّى مُسند النّحويين ؛ وقد وقفت على هذا الكتاب، وهوتسعة عشر بحلدا، ونقلت فوائده إلى هذا الكتاب؛ مع أنّه قليل التراجم بالنّسة إلى كبر حَجْمه ، ثم السّفة أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السّيرافي القاضي كتاباً صغيراً عن نحاة البصرة » (۲) .

وفى القرن الرابع ظهر كتابان جليلان فى هذا الشأن ؛ ها كتاب طبقات النّحويين واللّغويين لأبى بكر محمد بن الحسن الإشبيليّ ؛ أحد أغيان الأندلُس وفضلائها ، وكتاب مهاتب النّحويين لأبى الطيّب اللغوى من علماء بغداد ثم حلّب ؛ وها وإن كانا متفقين فى الموضوع والغاية إلّا أنهما يختلفان شِرعة ومنهجا ؛ فكتاب الزبيديّ بناه على الطّبقات (١) مقدمة معجم الأدباء ١ : ٤٧ . (٧) كتاب السيراني طبع فى بيروت سنة ١٩٣٦.

والمدارس ، وعُنى فيه بذكر المواليد والوفيات ، وملاً ، بمختلف الأخبار والطُّرَف والحسكايات ؛ عن النتحويين واللّغويين ، من صدرالإسلام ، ثم من تلاهم إلى شيخه أبى عبدالله الرياحى الأندلسي المتوفي سنة ٣٥٨ . وكتاب أبى الطيب أداره على ذكر مماتب العلماء ومنازلهم من العلم وحظهم في الرواية وعقد الصّلة بين الشيوخ والتلاميذ منذ ظهور اللّحن ووضع النّحو ثم ظهور مدرستي الكوفة والبصرة إلى أن انتهى العلم منهما ثم انتقل إلى بغداد. وقد شاع أمر ُ هذين الكتابين بين العلماء ؛ ونقلَ عنهما مَنْ جاء بعدها ممّن كتبوا في هذا الشأن (۱) .

قال ياقوت: «ثم ألّف فيه القاضى أبو المحاسن المفضّل بن محمد بن مسعر المغربيّ كتاباً لطيفا ثم على بن فَضّال المجاشعيّ كتابا وسمّاه « شجرة الذهب في أخبار أهل الأدب » ، وقع إلى شيء منه ، فوجدته كثير التراجم ؛ قليل الفائدة ، لكونه لا يعنى بالأخبار ، ولا يعبأ بالوفيات والأعمار » .

وذكر القفطى فى ترجمة محمد بن الحسين الىمنى المتوفى سنة ٤٠٠، أنه ألّف كتابا فى أخبار النّحويين ؛ ونقل عنه فى مواضع كثيرة من كتابه .

ثم وضع أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنبارى المعروف بالكال ، كتاباً قال في حقه: « ذكرتُ في هذا الكتاب الموسوم بنزهة الألباء في طبقات الأدباء معارف أهل هذه الصّناعة من الأعيان ، ومَنْ قاربهم في الفضل والإتقان ، وبيّنت أحواكمم وأزمانهم على غاية الكشف والبيان »؛ من عهد أبى الأسود الدؤلى إلى شيخه أبى السعادات هبة الله بن على " بن محمد بن حزة المعروف بابن الشجرى "، المتوفى سنة ٥٤٢ (٢).

وفى القرن السابع قام الوزير جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف القفطى بتأليف كتابه المعروف « بإنباه الرواة على أنباه النحاة » ، ذكر فيه : « مشايخ علمي النحو

<sup>(</sup>۱) طبع كتاب طبقات الزبيدى بمطبعة السعادة سنة ١٩٥٤م، وكتاب حراتب النحويين بمطبعة نهضة مصر سنة ١٩٥٥، وكلاهما بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. (٢) طبع كتاب نزهة الألباء طبع حجر بمصر سنة ١٩٥٤ه، وأخرى بالعراق سنة ١٩٥٩م

واللغة ؛ ممن تصدّر لإفادتهما تصنيفاً وتدريساً ورواية ، فى أرض الججاز واليَمن والبحرين وعُمان والمياَمة والعِراق وأرض فارس والجبال وخراسان وكر مسير وغَز نة وما وراء النهر وأذربيجان والمذار وأرمينية والموصل وديار بكر وديار مُضَر والجزيرة والعواصم والشّام والسّاحل ومصر وعَمَلها وإفريقيّة ووسط المغرب وأقصاه وجزيرة الأندلس وجزيرة والعالم على حروف المعجم بعد أن صدّره بترجمة على بن أبى طالب ثم أبى الأسود الدولي ".

وفى القرن الثامن وضع عبد الباقى بن على بن عبد المجيد القُرشى اليمانى ، كتابا صغيرا أسماه إشارة التعيين (٢) قصره على المشهورين منهم ، على ترتيب حروف المعجم ؛ ذكر أنّه فرغ من تأليفه سنة ٧٧٧ ؛ كما قام أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدى المعروف بابن قاضى مُنهبة والمتوفى سنة ٨٥١ كتابا آخر أسماه طبقات النحويين واللغويين (٣) ؛ أوّدع فيه أسماءهم مرتبة على حروف المعجم أيضا .

ثم جاء بعد هؤلاء جميعا عالمنا الجليل عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى ، فوضع كتابه العتيد « بُنية الوعاه فى طبقات اللغويين والنحاه » ؛ أودعه صفوة جميع الكتب الّتى سبقته فى هذا الشأن ، وزادَ عليها ما انتقاه من كتب الأدب والتاريخ والتراجم ومعاجم الشيوخ والتّذكرات ومقدّمات الكتب عدا مشاهداته وأخبار شيوخه وعلماء عصره ؛ قال فى وصفه : « بنيتُ فيه للنتحاه طبقات قواعدها على ممر ّ الزمان لا تهى ، وأحييتُ فيه ميتهم فلم أغادر شهيرا ولا خاملا إلا نظمتُه فى سلك عقده البَهى ، فلو رآه البيهتى خلع وشاحه بين يديه توقُراً ، أو ابن الأبَّار لخلع عليه حُلتَهُ السِّيرا ، أو ابن بسّام لأضحى عابساً لنفاد ذخيرته ، أو ياقوت الحموى لقال : هذه الدرّة اليتيمة التي لم يقع عليها الأصبهاني حين النه بخريدته ، على أنى لا أبيعه بيسع سكره من ولا أدّى أنه لم يفتى فاضلُ أو عَلامة .

<sup>(</sup>١) طبع من كتاب إنباه الرواة ثلاثة أجزاء بمطبعة دار الكتب المصرية ، بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ؟ والجزء الرابع والأخير تحت الطبع . (٢) من هذا الكتاب نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ١٦١٢ – تاريخ . (٣) منه نسخة مخطوطة بالمكتبة الظاهرية بدمشق .

أنّى لى ، ونجباء الدّنيا لا تحصى ، وأخبارهم شتى ولا تستقصى ، خصوصاً علماء العَجَم المتأخّرين فإنّهم ضَيعوا أنفسهم بترك تاريخ يجمع شملَهم . وقد اعتنى بذلك المتقدّمون من علماء محدّثيهم ، فاستمنّا بما وقفْنا عليه من تواريخهم ، كتاريخ بغداد للخطيب البغدادى والذّيل عليه للحافظ تق الدين بن رافع ، وتاريخي نيْسابور للحاكم وعبد الغافر ، وتاريخ جرجان للسهيمى ، وتاريخ أصبهان لأبي نُعيم . وأمّا المغرب فأهله أصحاب اعتناء شديد بذلك ، والنّتحاة جَمُ تففير ، وأكثر ما وقفنا عليه من تواريخهم تورايخ الأندلس ، كتاريخ ابن الفرضي وابن بَشكوال وابن الزّبير وابن عبد الملك والرّيحانة لابن عات وتاريخ غرناطة لابن الخطيب ، وأما غيرها من بقيّة بلاد المغرب فلم نقف على تواريخه ، إلا المُغرب في تاريخ بلاد المغرب عامّة لابن سعيد . وأما الحجاز فوقفنا من تواريخه على تاريخ مكة في تاريخ بلاد المغرب عامّة لابن سعيد . وأما الحجاز فوقفنا من تواريخه على تاريخ مكة للتق الفاسي \_ وهو متأخر لم يستوعب \_ وتاريخ البين للجَندي والخر رجي وهو حافِل . وأمّا الشّام فوقفنا على تواريخها إلّا تاريخ ابن يونس ، وهو مجلّد لطيف .

هذه التواريخ المذكورة قد استوعبناها كلها ، ولم ندَع فيها أحدا ممَّن تحققنا أنّه نحوى الا ذكرناه ؛ مع ما وقفنا عليه من التواريخ التي لا تختص ببلد ؛ كتاريخ الإسلام للذهبي وطبقات القراء له والدرر لشيخ الإسلام ابن حَجَر في أعيان المائة الثّامنة وإنباء الغمر بأبناء العمر له ، وتاريخ الصّلاح الصفدي ، والمسالك لابن فضل الله العمري ، وذيل طبقات القراء للعفيف المطري ، وطبقات النّحاة للسيّرافي وللمفضّل الضّبي ولأبي بكر الزبيدي ، وطبقات أمّة اللّغة للشّيخ مجد الدين الشيرازي ، ومعجم الأدباء لياقوت الحموي ، والنّضار لأبي حيان ؛ إلى غير ذلك من المعاجم والتعاليق التي لا تحصي » .

وأصل هذا الكتاب على ما بيّنه السيوطيّ مجموعة كبيرة أودع فيها جميع ما في كتب الأدب والتّاريخ « من ترجمة نحويّ طالت أو قصرت، خفيت أخباره أو اشتهرت » ، أورد فيه من « فوائدهم وأخبارهم ومُناظراتهم وأشعارهم ومرويّاتهم ومفرداتهم ما لم يجتمع في كتاب ، بحيث بلغت المسوّدة سبع مجلدات » .

قال: « فلمّا حللتُ بمكّة الشرّفة سينة تسع وستين ، وقفتُ عليها صديقنا الحافظ نجم الدين بن فهد . . . فأشار على أن ألخص منها طبقاتٍ في مجلّد ؛ يحتوى على المهم من التراجم ، ويجرى مجرى ما ألفه الناس من الماجم ، فحمدت رأيه ، وشكرت لذلك سَمْيَه ، ولخّصت منها اللّباب في هذا الكتاب » .

وقد رتب تراجمه على حروف المعجم ، وابتدأها بالمحمدين ثم بالأحمدين تبر كا ، وجمل في آخرها باباً في الكنى والألقاب والنسب والإضافات مرتبا على الحروف ، وآخر في المؤتلف ؛ وهو المتفق خطا المختلف لفظا ، وثالثا في الآباء والأبناء والأحفاد والأخوة والأقارب ، ورابعا في أحاديث منتقاة من الطبقات الكبرى له . وذكر في آخره أنه فرغ من تأليفه في شهر شعبان سنة إحدى وسبمين وثمانمائة .

وقد امتاز كتاب بغية الوعاة عن بقية الكتب التي سبقته بأنه يعد أشمل كتاب ألف في هذا الفن ؛ أتى فيه على ما في الكتب السابقة وأضاف إليها ما فاتها من تراجم ، وما وقع له من أخبار شيوخه ومعاصريه ؛ كما أنه نقل عن كتب أصبحت مفقودة وأخرى ما زالت في دور الكتب مخطوطة ؛ وصوّب نصوص كثير من الكتب المطبوعة التي رجع إليها ، وأكمل نواحي النقص فيها ؛ وكشف الغموض عما أبهم منها ؛ فهو بهذا الاستيعاب الشامل ، وذلك الترتيب الدقيق الكامل ، وما ألحق به من أبواب تدنى أقاصيه ، وتقرب نواحيه ؛ يستأهل أن يكون غُنية التأدبين ، ومرجع الباحثين ، وعمدة الدارسين .

\* \* \*

هذا، وقد رجعت في تحقيق هذا الكتاب إلى النسخ الآتية :

١ – نسخة مصورة عن نسخة كتبت بخط أحمد بن الخطاب بن عمر النشاوي سينة ٩٧٩ ، بخط معتاد ، مقابَلة على نسخة أخرى ، وأَثْبَتُ المقابلة في حواشيها ؛ وعليها بعض التملكات ؛ تملّكها محمد بدر الدين القرافي المالكي سنة ٩٧٩ ، ثم محمد المقرئ الحنفي سينة ٩٧٩ ، ثم زين الدين البصراوي سنة ٩٠٥ . وهي محفوظة

بدار الكتب المصرية برقم ١٥٦٧ \_ تاريخ ، وتقع في مائتي ورقة وثلاث ورقات ، في كل صفحة ثلاثة وثلاثون سطرا ؛ وفي كل سطر خمس عشرة كلة تقريبا ؛ وهي نسخة جيدة ؛ وأخطاؤها يسيرة ؛ مع خلوها من الضبط ؛ وقد اتخذتها أصلا لقرب عهد كتابتها بعهد المؤلف من ناحية ؛ وباعتبارها نسخة كاملة مقابلة من ناحية ثانية ؛ وقد رمزت لها بلفظ « الأصل » .

٢ - قطعة مصورة عن نسخة مكتوبة بخطوط مختلفة، محفوظة بالمكتبة التيمورية برقم ٥٢٥ ـ تاريخ؛ تبدأ من أثناء المكلام على محمد بن أحمد بن الفخار الجذاى الأركشى ص١٩٧ وتنتهى فى أثناء المكلام على على بن الهيثم المكاتب الأنباري ص ٥١٨ . وهى مكتوبة بخط جيد صحيح (١) ؛ وقد ضبط فيها كثير من نصوص الشعر والأعلام وأسماء البلاد ضبطا صحيحا، وفى كل صفحة من صفحاتها سبعة وعشرون سطرا ؛ فى كل سطر خمس عشرة كلة تقريبا وقد رمزت إليها بالحرف (ت).

٣ - نسخة طبعت بمطبعة السعادة سنة ١٣٣٦ تقع في ٤٦١ صفحة ؟ يشيع فيها الخطأ
والتحريف . وقد رمزت إليها بالحرف (ط) .

كما أنى رجعت إلى ما تيسر لى من الكتب التى نقل السيوطى عنها ، كمعجم الأدباء وإنباه الرواة وطبقات الزبيدى ومراتب النحويين والسيرافي وابن الفرضى وابن بشكوال والإحاطة والمغرب والطالع السعيد ، وما طبع من الوافي بالوفيات وابن خلكان وغيرها ؛ وأثبت المهم من فروق النسخ والمراجع في الحواشى ؛ وكان حرصى على سلامة النص وضبط الغريب وشرح المبهم أكثر من حرصى على التعريف بالأعلام والبلاد والإسراف في الشرح والتعليق ؛ إذ كان ذلك أهم ما يحتاج إليه العلماء والباحثون عندالرجوع إلى الكتب المحققة.

\* \* \*

وجلال الدين السيوطى مؤلف هذا الكتاب أغنى الباحثين عن تاريخه وذكر شيوخه ومؤلفاته، فكتب لنفسه ترجمة عند الكلام علىمن كان بمصر من الأئمة المجتهدين من كتابه

<sup>(</sup>١) يرجح صديقنا الأستاذ فؤادالسيد أمين المخطوطات بدار الكتب أنها بخط السيوطي نفسه.

حسن المحاضرة ، قال: «. . . عبد الرحمن بن السكال أبى بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر عثمان بن ناظر الدين محمد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين أبى الصّلاح أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ همّام الدين الهمام الخضيرى الأسيوطيّ .

وإنّما ذكرتُ ترجمتى فى هذا الكتاب اقتداء بالمحدّثين قَبْلى ؛ فقل أن ألّف أحدُ منهم تاريخا إلا ذكر ترجمته فيه ؛ وممّن وقع له ذلك الإمام عبد الغافر الفارسي فى تاريخ نيسابور وياقوت الحموى فى مُعجم الأدباء ، ولسان الدين بن الخطيب فى تاريخ غرناطة والحافظ تق الدين الفاسي فى تاريخ مكّة والحافظ أبو الفضل بن حَجَر فى قضاة مِصر ، وأبو شامة فى الريّن الفاسي فى تاريخ مكّة والحافظ أبو الفضل بن حَجَر فى قضاة مِصر ، وأبو شامة فى الريّوضَتين \_ وهو أوْرَعهم وأزهدهم \_ فأقول :

أما جدّى الأعلى همّام الدين ؟ فكان من أهل الحقيقة ومن مشايخ الطرق \_ وسيأتى ذكره فى قشم الصّوفيّـة \_ ومَنْ دونه كانوا من أهل الوجاهة والرِّياسة ، منهم من ولى الحـمُم ببلده ، ومنهم من ولى الحسبة بها ، ومنهم من كان تاجرا فى صحبة الأمير شيخون وبنى بأسيوط مدرسة ووقف عليها أوقافا ، ومنهم من كان متموّلا ؛ ولا أعلم منهم من خدم المِلْم حقّ الحدمة إلا والدى \_ وسيأتى ذكره فى قسم فقهاء الشافعية \_ وأما نسبتنا بالحضيري فلا أعلم ماتكون هذه النسبة إلا ألخضيرية ، محلة ببغداد . وقد حدثنى مَنْ أثق به أنّه سمع والدى رحمه الله يذكر أن جَدّه الأعلى كان أعجميًا ، أو من الشّرق ؛ فالظاهر أن النسبة إلى الحلة المذكورة .

وكان مولدى بعد المغرب لينلة الأحسد مستهل ّ رجّب سنة تسع وأربعين وتمانمائة ، وُحمِلت في حياة أبى إلى الشيخ محمد الجذوب ؛ رجل كان من الأولياء بجوار المشهد النفيسي، فبر ل على قد ونشأت يتيما فحفظت الهرآن ولى دون ثمان سنين . ثم حفظت العمدة ومنهاج الفقة والأصول وألفية ابن مالك ، وشرعت والاشتغال بالعلم من مستهل سنة أربع وستين ، فأخذت الفقة والنحو عن جماعة من الشيوخ ، وأخذت الفرائض عن العلامة فَرضي زمانه الشيخ شهاب الدين الشارمساحي ، الذي كان يقال : إنه بلغ السن العالية ، وجاوز المائة بكثير \_ والله أعلم بذلك \_ قرأت عليه في شرحه على المجموع .

وأُ جِزْت بتدريس العربيّة في مستهل سنة ستّ وستين ، وقد ألّفت في هذه السنة ، فكان أوّل شيء ألّفته شرح الاستعاذة والبسملة ، وأوْقفت عليه شيخنا شيخ الإسلام علم الدين البُلقينيّ ، فكتب عليه تقريظاً ؛ ولازمته في الفقه إلى أن مات ، فلازمت ولده ؛ فقرأت عليه من أوّل التّدريب لوالده إلى الوكالة ، وسمعت عليه من أوّل الحاوى الصّغير إلى العدد ، ومن أوّل المنهاج إلى الزّكاة ، ومن أوّل التّنبيه إلى قريب من الزّكاة ، وقطعة من تكملة شرح المنهاج للزركشيّ ومن إحياء الموات إلى الوصايا أو نحوها .

وأجازنى بالتدريس والإفتاء من سنة ست وسبعين ، وحضر تصديرى ؛ فلما تُوُفَى سنة ثمانٍ وسبعين، لزمت شيخ الإسلام شرف الدين المناوى ، فقرأتُ عليه قطعةً من المنهاج، وسمعته عليه في التقسيم إلا مجالس فاتتنبى ، وسمعت دُروساً من شرح البهجة ومن حاشيته عليها ومن تفسير البيضاوى .

ولزمت في الحديث والعربيّة شيخنا الإمام العلامة تقيّ الدين الشّبليّ الحنفيّ ، فواظبتُه أربع سنين ، وكتب ليّ تقريظا على شرح ألفيّة ابن مالكوعلى جمع الجوامع في العربيّة تأليفي ، وشهد لي غير من قبالتقدّم في العلوم بلسانه وبنانه ، ورجع إلى قولى مجرّدًا في حديث ؟ فإنه أورد في حاشيته على الشّفاء حديث أبى الجمرافي الإسرا ، وعَزَاه إلى تخريج ابن ماجه ، فاحتجت إلى إيراده بسنده ، فكشفت ابن ماجه في مظنّته فلم أجده ، فررْتُ على الكتاب كله فلم أجده ، فاتهمت نظرى ، فررت من ثانية فلم أجده ، فعدت ثالثة فلم أجده ، ورأيته في معجم الصحابة لابن قانع ، فحثت إلى الشيخ فأخبرته ؟ فبمجرد ما سمع منى ذلك أخذ نسخته وأخذ الله فضرب على لفظ « ابن ماجه » ، وكتب « ابن قانع » وألحق « ابن قانع » . القلم فضرب على لفظ « ابن ماجه » ، وكتب « ابن قانع » وألحق « ابن قانع » وألحق « ابن قانع » وألم أنفك عن الشيخ إلى أن مات .

ولزمت شيخنا العلامة أستاذ الوجود محيى الدين الكا فيَجيّ أربع عَشرة سنة ، فأخذت عنه الفنون من التفسير والأصول والعربيّة والمعانى وغير ذلك . وكتب لى إجازة عظيمة .

وشرعت فى التصنيف فى سنة ست وستين ، وبلغت مؤلفاتى إلى الآن ثلثمائة كتاب ، سوى ماغسلته ورجعت عنه . وسافرت بحمد الله تعالى إلى بلاد الشام والحجاز والبمين والهند والمغرب والتَّكرور .

ولما حججت شربت من ماءزمنم لأمور، منهاأن أصل فى الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين البُلقيني ، وفى الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حجر. وأفتيت من مستهل سنة إحدى وسبمين ؟ وعقدت إملاء الحديث من مستهل سنة اثنتين وسبمين .

ورزِقت التبحر في سبعة علوم: التفسير ، والحديث ، والفقه ، والنحو ، والمعانى ، والبيان ، والبديع على طريقة العرب والبلغاء ؛ لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة .

والذى أعتقده أن الذى وصلت إليه من هذه العلوم السبعة سوى الفقه والنقول التى اطلعت عليها ، لم يصل إليه ولا وقف عليه أحد من أشياخى فضلا عمّن هو دونهم ؟ أما الفقه فلا أقول ذلك فيه ؟ بل شيخى فيه أوْسَع نظرا ، وأطول باعا .

ودون هذه السبعة في المعرفة أصول الفقه والجدل والتّصريف ، ودونها الإنشاء والترسّل والفَرائض ، ودونها القراءات \_ ولم آخذها عن شيخ \_ ودونها الطب . وأمّا علم الحساب فهو أعْسَر شيء على وأبعده عن ذهني ، وإذا نظرت إلى مسألة تتعلق به ، فكأنما أحاول جبلا أحمله .

وقد كملت عندى الآن آلات الاجتهاد بحمدالله تعالى ، أقول ذلك تحدُّثا بنعمة الله على ، لا فخرا ، وأى شيء في الدنيا حتى يطلب تحصيله بالفخر! وقد أزف الرحيل ، وبدا الشيب ، وذهب أطيب العمر ، ولو شئت أن أكتب في كلّ مسألة مصنفا بأقوالها وأدلتها

النقلية والقياسية ومداركها ونقوضها وأجوبتها والموازنة بين اختلاف المذاهب فيها لَقدرت على ذلك من فضل الله لا بحولى ولا بقوتى ؛ فلاحول ولا قوة إلا بالله ، ما شاء الله ، لا قوة إلا بالله .

وقد كنت في مبادئ الطّلب قرأتُ شيئا في المنطق ؛ ثم ألقّى الله كراهته في قُلْبي . وسممت ابن الصّلاح أفتى بتحريمه فتركته لذلك ، فعوّضني الله تعالى عنه علم الحديث الذي هو أشرف العلوم .

وأمَّا مشايخي في الرواية سماعا وإجازة فكثير ، أوردتهُم في المعجم الذي جمعتُهم فيه وعدّتهم نحو مائة وخمسين . ولم أكثر من سماع الرِّواية لاشتغالي بما هو أهمَّ ؛ وهو قراءة الدِّراية» (١) .

\* \* \*

وقد ظل السيوطى طوال حياته مشغوفا بالدرس ؛ مشتغلا بالعلم ؛ يتلقاه عن شيوخه ، أو يبذله لتلاميذه ، أو يذيعه فُتيا ، أو يحرره فى الكتب والأسفار ؛ وحيما تقدم به العُمْر ؛ وأحس من نفسه الضعف، خلا بنفسه في منزله بروضة المقياس واعتزل الناس ، وتجرد للعبادة والتصنيف ؛ وألف كتابه : « التنفيس فى الاعتذار عن الفتيا والتدريس » .

وكان رحمه الله في حياته الخاصة على أحسن ما يكون عليه العلماء ورجال الفضل والدين ؟ عفيفاً كريماً ؟ غنى النفس ، متباعدا عن ذوى الجاه والسلطان ؟ لا يقف بباب أمير أو وزير ؟ قانماً برزقه من خانقاه شيخو ؟ لا يطمع فيما سواه . وكان الأمراء والوزراء يأتون لزيارته ويعرضون عليه أعطياتهم فيردها ؟ وروى أن السلطان الغورى أرسل إليه مرّة خصيها وألف دينار ؟ فرد الدنانير ؟ وأخذ الخصى شم أعتقه ، وجعله خادما في الحجرة النبوية ؟ وقال لرسول السلطان : لا تعد تأتينا قط بهدية ؟ فإن الله أغنانا عن ذلك .

وأماكتبه فقد أحصى السيوطى منها فى كتابه نحوا من ثلاثمائة فى التفسير وتعلقاته والقراءات، والحديث وتعلقاته، وفنّ الأصول

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة ١ : ١٤٢ ـ ١٤٤ .

والبيان والتصوّف ، وفن التاريخ والأدب ، والأجزاء المفردة ؛ ما بين كبير في مجلد أو مجلدات ، وصغير في كراريس أو أوراق ؛ وذكر تلميذه الداواديّ المالكي أنها أنافت على خمسائة مؤلف ، وقال ابن إياس في تاريخه (حوادث سنة ٩١١) : إنها بلغت سمّائة مؤلف .

وتقع هذه الكتب في مجلد أو مجلدات ؛ كالمزهر والإتقان والأشباه والنظائر وبغية الوعاة والدر المنثور في التفسير بالمأثور والجامع الصغير والجامع الكبير وأمثالها ؛ أو في أوراق أو صفحات ؛ كهذه الرسائل التي طبعت باسم الحاوي في الفتاوي ؛ في الكتب في كل مكان ؛ وانتشرت في حياة السيوطي وبعده ، وعمرت بهـــا المدارس والماهد ودور الكتب، وكاتبه المستفتون من شتى الجهات؛ مما أثار عليه فريقا من أقرانه ومعاصريه من العلماء؛ تحاملوا عليه ورموه بما هو منه براء؛ وكان من أشد الناس خصومة عليه ؛ وأكثرهم تجريحا وتشهيرا ، المؤرخ شمس الدين السخاوي ؟ صاحب كتاب الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع ؛ فقد ترجم له في هذا الـكتاب ؛ ونال من علمه وخلقه ، مما يقع مثله بين النظراء والأنداد ، وقد انتصر السيوطي لنفسه في مقامة أسماها « الكاوي على تاريخ السخاوي » ؛ كما انتصر له فريق من تلاميذه وفريق من العلماء ممن جاء بعده ؛ منهم الشوكاني صاحب البدر الطالع ؟ قال في ترجمته للسيوطي بعد أن لخص مطاعن السخاوي فيه ؛ ورد هذه المطاعن عنه : « وعلى كل حال فهو غير مقبول عليه لما عرفت من قول أئمة الجرح والتعديل بعدم قبول قول الأقران بعضهم في بعض ؛ مع ظهور أدني منافسة ؟ فكيف بمثل المنافسة بين هذين الرجلين التي أفضت إلى تأليف بعضهم في بعض ! فإن أقلَّ من هذا يوجب عدم القبول ؛ والسخاوي رحمه الله وإن كان إمامًا غير مدفوع ؛ لكنه كثير التحامل على أكابر أقرانه »(١) .

<sup>(</sup>١) البدر الطالم ١: ٣٣٤، ٣٣٤.

وكانت وفاة السيوطى \_ على ما ذكره ابن إياس \_ فى يوم الخميس تاسع شهرى جمادى الأولى سنة ٩١١ ، ودفن بجوار خانقاه قوصون خارج باب القرافة ، بعد أن ملا الدنيا علما وفضلا، وشهرة وذكرا .

محمد أبوالفضل إبراهيم

مصر الجديدة : ١٩ شعبان سنة ١٣٨٤م مصر الجديدة : ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٦٤م